#### محمد المهوس-جامع الحمادي بالدمام ١٤٣٤/٦/٣٠هـ الْخُطْبَةُ الْأُولَى

الحُمْدُ للهِ مُدَبِّرِ الَّلَيْلِ وَالنَّهَارِ، مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ، ذِي النِّعَمِ وَالْآلَاءِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، أَحْمَدُهُ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ لِآلَائِهِ، الْمُقِرِّينَ بِنَعْمَائِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا شَيْءٌ فِي اللهُ عَلَيْهِ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ خَاتِمُ أَنْبِيَائِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَاتِمُ أَنْبِيَائِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِلَهَ إِلَا اللهُ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ وَأَزْوَاجِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً. أَمَّا بَعْدُ:

أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ حَقَّ وَجَلَّ-، ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ وَجَلَّ-، ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) فَتَقْوَى اللهِ عَوْنٌ وَنُصْرَةُ، وَعِلْمٌ وَحِكْمَةُ، وَخُرُوجٌ مِنَ الْغَمِّ وَالْمِحْنَةِ، وَتَكْفِيرٌ لِلذُّنُوبِ وَنِجَاةٌ فِي الْآخِرَةِ.

عِبَادَ اللهِ: رَوَى الْبُحَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (( لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحُدِيثِ أَحَدُ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحُدِيثِ أَحَدُ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الله الله كَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ لَنْفُسِهِ).

عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا بِدِينٍ مُوَافِقٍ لِلْفِطَرِ الْقَوِيمَةِ وَالْعُقُولِ السَّلِيمَةِ، صَالِحٍ لِكُلِّ زَمَانٍ عَبَادٍ، اللهُ مِنَ الْحُلَمِ وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْاعْتِقَادِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنَ الْحُلَمِةِ وَيْنَا وَمَكَانٍ، خَامِعٍ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَبَادَةِ، وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْعَبَقَادِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنَ الْخَلَائِقِ دِينًا فِلَن يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ))

الْخَاسِرِينَ))

وَفِي هَذَا الدِّينِ كَلِمَةٌ مَنْ قَالَهَا صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ، وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهَا مَبْتَغِيًا بِذَلِكَ وَجُهَ اللهِ دَخَلَ الْجُنَّةَ بِلَا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، وَهَذَا مِنَ اللهِ —تَعَالَى – عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ" هِيَ أَطْيَبُ الْكَلَامِ، وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، وَأَعْلَى شُعَبِ الْإِيمَانِ، مَنْ قَالَهَا حَقًّا ارْتَقَى إِلَى أَرْفَع مَنَازِلِ الدِّينِ.

الَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ" كَلِمَةُ خَفِيفَةٌ عَلَى الِّلسَانِ، تَقِيلَةٌ فِي الْمِيزَانِ إِذَا أَيْقَنْتَ بِمَعْنَاهَا الدَّقِيقِ، وَأَنَّهُ لَا اللهُ إِلَا اللهُ، وَلَا أَحَدَ يَسْتَحِقُ الْعُبُودِيَّةَ إِلَّا اللهُ.

وَالنُّطْقُ هِمَا لَا يَكْفِي لِلدُّحُولِ فِي الْإِسْلَامِ أَوِ الْبَقَاءِ عَلَيْهِ، بَلْ يَجِبُ مَعْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ عَالِمًا بِمَعْنَاهَا، عَامِلاً بِمُقْتَضَاهَا مِنْ نَفْي الشِّرْكِ وَإِثْبَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ للهِ، وَالْمُسْلِمُ صَادِقٌ فِي

#### محمد المهوس-جامع الحمادي بالدمام ١٤٣٤/٦/٣٠هـ

إِيمَانِهِ وَعَقِيدَتِهِ، مُسْتَسْلِمٌ للهِ فِي الْأَحْكَامِ وَالْأَوَامِرِ وَالشَّرْعِ وَالْقَدَرِ، لَا يُنَزِّلُ حَوَائِحَهُ إِلَّا بِاللهِ، وَلَا يَطْلُبُ تَفْرِيجَ كُرُوبِهِ إِلَّا مِنْهُ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى–، قَالَ –تَعَالَى–: (( وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرُ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدُيرٌ ))

عِبَادَ اللهِ: الْعِلْمُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ نَفْياً وَإِنْبَاتاً شَرْطٌ لِتَحْقِيقِهَا وَالظَّفَرِ بِشَفَاعَةِ نَبِيِّ الْمُدَى –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–، فَلَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ إِنْسَانٍ عَقِيدَةً بِالتَّقْلِيدِ، وَلَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً، بِحَيْثُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–، فَلَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ إِنْسَانٍ عَقِيدَةً بِالتَّقْلِيدِ، وَلَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً، بِحَيْثُ يَعْلَمُ الْقَلْبُ مَا يَنْطِقُ بِهِ اللّهَ اللهَ عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ اللهَ –عَزَّ وَجَلً – هُوَ الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ، وَأَنَّ عِبَادَةً عَلِمَ الْعِلْمِ فَهُو عَالِمٌ بِمَعْنَاهَا.

وَضِدُّ الْعِلْمِ الجُهْلُ؛ وَهُوَ الَّذِي أَوْقَعَ الضَّلَالَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي مُخَالَفَةِ مَعْنَاهَا، حَيْثُ جَهِلُوا مَعْنَى الْإِلَهِ وَبِالتَّالِي أَجَازُوا عِبَادَةَ غَيْرِ اللهِ مَعَ اللهِ، فَمَنْ جَهِلَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَا بُدَّ أَنَّهُ سَيَنْقُضُهَا إِمَّا بِاعْتِقَادٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، قَالَ —تَعَالَى—: ((فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِيَدِ اللهِ، وَكُلُّنَا عِبَادُهُ، فَإِذَا تَوَالَتِ الْخُطُوبُ وَازْدَادَتِ الْكُرُوبُ عَلَى الْمُسْلِمِ لَلهَ وَلْاَنْهِ وَلَائِمُ اللهِ وَلَائِمُ اللهُ وَلاَزَمَ الْعُمَلِ وَالَّذِي مِنْهُ فَلْيَعْلَمْ وَلْيُوقِنْ بِأَنَّ الله مَعَهُ، وَأَنَّهُ نَاصِرُهُ، وَإِذَا عَلِمَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلاَزَمَ الْعَمَلِ وَالَّذِي مِنْهُ لَلْمُسْلِمِ اللهُ عَلْمُ وَلَائِهُ اللهُ وَلاَزَمَ الْعُمَلِ وَالَّذِي مِنْهُ اللهِ سَتِغْفَارُ، فَمَا نَزَلَ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْتٍ، وَلَا رُفِعَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ ((فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لللهُ وَاسْتَغْفِرْ ) لَهُ اللهُ وَاسْتَعْفِرْ ) وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ عُثْمَانَ —رَضِيَ اللهُ عَنْهُ— قَالَ رَسُولُ اللهِ —صَلَّى اللهُ كَلَا إِلهَ إِلاَ اللهُ وَسَلَّمَ—: ((مَنْ مَاتَ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجُنَّةَ ))

عِبَادَ اللهِ: الْيَقِينُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ شَرْطٌ لِتَحْقِيقِهَا؛ الْيَقِينُ الَّذِي لَا يُحَالِطُهُ أَذْنَى شَكِّ أَوْ رَيْبٍ أَوْ رَيْبٍ أَوْ رَيْبٍ أَوْ رَيْبٍ أَوْ رَيْبٍ أَوْ رَيْبِ أَلْهِ بَالشَّهَادَةِ عَنْ يَقِينِ دُونَ تَسَرُّبِ شَيْءٍ مِنَ الشُّكُوكِ الَّتِي يَبْدُرُهَا شَيَاطِينُ الجُّنِ وَالْإِنْسِ، بَلْ يَقُوهُمَا مُوقِناً بِمَدْلُولِهَا يَقِيناً جَازِماً، وَيُوقِنُ وَيَعْتَقِدُ بِقَلْبِهِ أَحَقِّيَةً إِلَهِ اللهِ —تَعَالَى — وَبُطْلَانَ إِلَيْتَةٍ مَنْ عَدَاهُ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصْرُفَ لِغَيْرِهِ شَيْءٌ مِنْ أَنْوَاعِ التَّأَلُّهِ وَالتَّعَبَّدِ، فَإِنْ شَكَ وَيُعْتَقِدُ بِقُلْهِ أَنْوَاعِ التَّأَلُهِ وَالتَّعَبَّدِ، فَإِنْ شَكَ وَيُوقِنُ وَيَعْتَقِدُ بَعْ اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْدَةً فَلَ سَتِيلَ اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِحِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولَئِكَ اللهُ مُولَى اللهِ عَنْ أَيْ يَعْدُوا بَاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِحِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولَئِكَ اللهُ عَيْرِهِ بَطَلَكَ فَي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةً ورَضِي اللهُ عَنْهُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلِيلِ اللّهِ فَوَسَعِيمِ فَلَى اللّهِ فَوْلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَيلِ اللّهِ فَوَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوالِحِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ )) وفي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةً ورَضِي الللهُ عَنْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَي سَبِيلِ اللّهِ لَوْقُومَ ، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا لَوْلُومَ ، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا لَوْلُومَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ مِيمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكً فِيهِمَا، إلَّا دَخَلَ الجُنَّةَ )).

#### محمد المهوس-جامع الحمادي بالدمام ١٤٣٤/٦/٣٠هـ

عِبَادَ اللهِ: وَمِنْ شُرُوطِ تَحْقِيقِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْإِخْلَاصُ الْمُنَافِي لِلشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالسِّمْعَةِ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ حَظَّا مِنْ حُظُوظِ الدُّنْيَا كَمَغْنَمٍ أَوِ اتَّقَاءَ السَّيْفِ أَوْ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَإِنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ لَا تُنجِيهِ، بَلْ يَدْخُلُ فِي عِدَادِ الْمُنَافِقِينَ وَمِنَ السَّيْفِ أَوْ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَإِنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ لَا تُنجِيهِ، بَلْ يَدْخُلُ فِي عِدَادِ الْمُنَافِقِينَ وَمِنَ الْإِخْلَاصِ فِي الشَّهَادَةِ أَنْ يَجْعَلَ الْعِبَادَةَ لللهِ وَحْدَهُ، دُونَ أَنْ يُصْرَفَ مِنْهَا شَيْءُ لِغَيْرِهِ، لَا مَلِكِ الْإِخْلَاصِ فِي الشَّهَادَةِ أَنْ يَجْعَلَ الْعِبَادَةَ لللهِ وَحْدَهُ، دُونَ أَنْ يُصْرَفَ مِنْهَا شَيْءُ لِغَيْرِهِ، لَا مَلِكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٍ ((أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَّالِصُ )) وَقَالَ: ((وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٍ ((أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَّالِصُ )) وَقَالَ: ((وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء ..)) وَقَالَ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–: ((فَإِنَّ اللَّهُ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ )).

وَمِنْ شُرُوطِ تَحْقِيقِ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ: حَبَّتُهَا وَحَبَّهُ أَهْلِهَا، وَبُغْضُ أَعْدَائِهَا وَمَا يُضَادُهَا مِنَ الشَّرْكِ وَالتَّنْدِيدِ؛ وَصِفَةُ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ أَنْ يَكُونَ اللهُ —تَعَالَى — وَرَسُولُهُ —صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يَكُونَ اللهُ —تَعَالَى — وَحْدَهُ هُوَ الْمَحْبُوبُ لِذَاتِهِ، وَمَا سِوَاهُ فَهُو حَبُوبٌ لَهُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يَكُونَ اللهُ —تَعَالَى — وَحْدَهُ هُو الْمَحْبُوبُ لِذَاتِهِ، وَمَا سِوَاهُ فَهُو حَبُوبٌ لَهُ وَفِيهِ، قَالَ —تَعَالَى —: ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ وَاللَّهِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ اللهُ أَندَادًا فَا اللهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ —: ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَكِهِ وَاللّذِهِ وَاللّذِهِ وَاللّذِهِ وَاللّذِهِ وَاللّذِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَمِنْ شُرُوطِ تَحْقِيقِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ: الْقَبُولُ الْمُنَافِي لِلرَّدِّ، وَالْقَبُولُ يَعْنِي أَنْ يَقْبَلَ كُلَّ مَا اقْتَضَتْهُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، فَيُصَدِّقُ بِالْأَخْبَارِ، وَيُؤْمِنُ بِكُلِّ مَا جَاءَ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ، يَقْبَلُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، فَيُصَدِّقُ بِالْأَخْبَارِ، وَيُؤْمِنُ بِكُلِّ مَا جَاءَ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ، يَقْبَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَلَا يَرُدَّ مِنْهُ شَيْئاً، قَالَ —تَعَالَى—: ((آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ذَلِكَ كُلَّهُ وَلَا يَرُدُ مِنْهُ شَيْئاً، قَالَ —تَعَالَى—: ((آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَن اللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ )).

وَمِنْ شُرُوطِ تَحْقِيقِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ: الاِنْقِيَادُ لِحُقُوقِهَا، وَهِيَ: الْأَعْمَالُ الْوَاجِبَةُ، إِخْلَاصاً للهِ، وَطَلَباً لِمَرْضَاتِهِ فَيَنْقَادُ لِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ، قَالَ —تَعَالَى—: ((وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُتْقَىٰ أَ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ))

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَنَفَعَنِي اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَلَكُمْ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الْعُفُورُ الرَّحِيمُ.

#### محمد المهوس-جامع الحمادي بالدمام ١٤٣٤/٦/٣٠هـ الْخُطْبَةُ الثَّانيَةُ

الْحُمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَانُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: فَاعْلَمُوا -يَا عِبَادَ اللهِ - أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ هِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا خَلَقَ اللهُ الْخَلْق، وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ، وَأَنْزَلَ الْكُتُب، وَجُرِّدَتْ سُيُوفُ الجُهِهَادِ، وَانْقَسَمَ النَّاسُ إِلَى فَرِيقَيْنِ مُؤْمِنِينَ وَأُرْسَلَ الرُّسُلَ، وَأَنْزَلَ الْكُتُب، وَجُرِّدَتْ سُيُوفُ الجُهِهَادِ، وَانْقَسَمَ النَّاسُ إِلَى فَرِيقَيْنِ مُؤْمِنِينَ وَكُفَّارٍ، وَلاَّجْلِهَا قَامَ سُوقُ الجُنَّةِ وَالنَّارِ وَوُضِعَ الْمِيزَانُ وَنُصِبَ الصِّرَاطُ وَهِيَ حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ، فَهِي كَلِمَةُ الْإِسْلامِ وَمِفْتَاحُ دَارِ السَّلَامِ، وَعَنْهَا يُسْأَلُ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ.

عِبَادَ اللهِ: كَثِيرُ مِنَ النَّاسِ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ سَيَدْ حُلُونَ الجِّنَانَ وَلَا يُعَذَّبُونَ فِي النِّيرَانِ بِمُحَرَّدِ قَوْلِحِمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُ وَيَخْتَجُونَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–: ( مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَحَلَ الجُّنَّةَ .) وَلَمَّ يَعْلَمْ هَؤُلَاءِ أَنَّ شَهَادَةَ التَّوْحِيدِ إِنْ لَمْ يُحِقِّقِ الْقَبْدُ شُرُوطَهَا، وَيَسْتَوْفِ أَرْكَانَهَا فَهِيَ مُحَرَّدُ كَلِمَةٍ حَرَجَتْ مِنَ اللّسَانِ، أَوْ نَطَقَ مِمَا أَعْجَمِيُّ لَا اللهُ مَنْ اللّسَانِ، أَوْ نَطَقَ مِمَا أَعْجَمِيُّ لَا يَهُمَ مُ النَّهُ رَآنَ، قَالَ وَهْبَ بْنُ مُنبَّهٍ لِمَنْ سَأَلَهُ: أَلَيْسَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِفْتَاحُ اَلجُنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ مَا مِنْ مِفْتَاحٍ إِلَّا وَلَهُ أَسْنَانٌ، فَإِنْ جِئْتَ بِعِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فَتِحَ لَكَ، وَإِلَّا لَمْ يُغْتَحْ لَكَ. وَلَكِنْ مَا مِنْ مِفْتَاحٍ إِلَّا وَلَهُ أَسْنَانٌ، فَإِنْ جِئْتَ بِهِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فَتِحَ لَكَ، وَإِلَّا لَمْ يُغْتَعْ لَكَ . وَلَكِنْ مَا مِنْ مِفْتَاحٍ إِلَّا وَلَهُ أَسْنَانٌ، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فَتِحَ لَكَ، وَإِلَّا لَمْ يُغْتَعْ لَكَ . فَالَكُ اللهُ أَنْ يَبْعَلَنَا مِنْ أَهُلِ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ مِنَ الْعَامِلِينَ بِأَرْكَانِهَا اللهُ مَقْقِينَ لِشُرُوطِهَا، وَأَنْ يُعْلَى اللهُ مَيْعَلَى اللهُ مَنِ الْعَامِلِينَ بِأَرْكَانِهَا اللهُ مَقْقِينَ لِشُرُوطِهَا، وَأَنْ فَلَا عَلَيْهَا وَيُمِيتَنَا عَلَيْهَا إِنَّهُ سَمِيعٌ مُحِيبٌ.

أَلَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا -رَحِمَكُمُ اللهُ- عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ الْمَوْلَى الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، فَقَالَ -تَعَالَى- قَوْلاً كَرِيمًا: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُواْ تَسْلِيمًا)).